# الطبعة الخامسة الطبعة الخامسة نيسان (أبريل) ١٩٨٩

الرسوم الداخلية الفنان ضياء العزاوي

#### مدخل۱

إقرأيني .. كي تُحسي . دائماً بالكبرياء وقطرة ماء وأرايني .. كلما فتشت في الصحراء عن قطرة ماء وقرأيني .. كلما سدوا على العشاق أبواب الرجاء أنا لا أكتب حُزن امرأة واحدة إننى أكتب تاريخ النساء ...

#### مدخل۲

في البدء كان الشعرُ ، والنثرُ هو استثناءُ في البدء كان البحرُ ، والبرُّ هو استثناءُ في البدء كان النهدُ ، والسفحُ هو استثناءُ في البدء كنتِ أنتِ .. ثم كانتِ النساءُ

### مدخل۳

كلُّ أنثى أحِبُّ . أولُ أنثى .. ليس عندي في الحبّ .. حب أخيرُ

#### ماذاج

أي انقلاب سوف يحدث في حياتي ؟ لو أعشق أمرأة تكون بمستواك . أي انقلاب سوف يحدث – لو أحبك بحي نظام الكائنات .. أي ارتجاج في ضمير الكون .. لو مرت على رأسي يداك ... لو امرأة مثلك تكون حبيبتي .. عمّرت للعشّاق ألف مدينة .. و بسطت سلطاني و اللغات .. لو مثلك الممالك و اللغات .. لو مثلك امرأة .. تكون حبيبتي .. لو مثلك امرأة .. تكون حبيبتي

ماذا سيحدث للبحار ، والمراكب .. ماذا سيحدث للكواكب ؟

ماذا سيحدث للحضارة ..

للمدينة ، لو رأت عينيك ، أو سمعت خطاك ..

ماذا سيحدث للفنون إذا تشكل ناهداك ..

ماذا سيحدث للثقافة كُلها ؟

لو أعشقُ امرأةً تكون بمستواكي ..

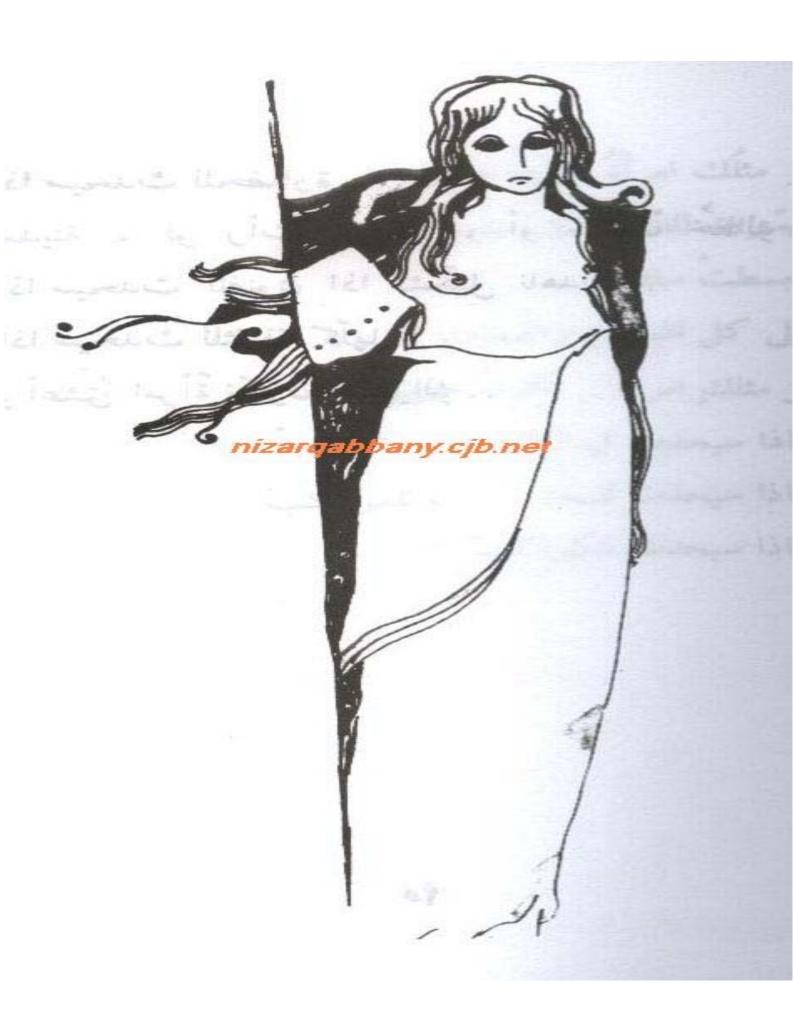

أمريدكأنثى . . آ

أريدك أنثى .. ولا أدّعي العلم في كيمياء النساء ، ومن أين يأتي رحيقُ الأنوثة وكيف تصير الظباء ظباء ا وكيفَ العصافيرُ تتقنُ فنَّ الغناءُ أريدك أنثى .. وأعرف أنَّ الخيارات ليست كثيره " فقد أستطيع اكتشاف جزيره وقد أستطيع العثور على لؤلؤه ا ولكنَّ من تأمن المعجزاتِ ، اختراعَ امرأه ..

أريدكِ أنثى .. وأجهلُ كيف يركب هذا العقارُ الخطيرُ وأجهل كيف الفراشة تكتب شعرا ... وكيف الأنامل تقطر شهدا وأجهلُ أيَّ بلادٍ يبيعون فيها الحرير ، أريدكِ أنثى .. بخطكِ هذا الصغير .. الصغير .. ونهدكِ هذا المليء .. المضيء .. الجريء .. العزيز ِ . القديرُ . .

٣ أريدكِ أنثى .. ولا أتدخل بين النبيذِ وبين الذهب ... وبين الكريستال .. والأقحوان المرابية ولستُ أفرقُ بين بياض ِ يديكِ وبين مداساتِ هذا البيان .. ويكفى حضورك كي لا يكونَ المكانْ ويكفي مجيئكِ كي لا يجيء الزمان ، وتكفى ابتسامة عينيك كي يبدأ المهرجان فوجهاك تأشيرتي لدخول بالاد الحنان ...

أريدك أنثى كما جاء في كتب الشعر منذ الوف السنين على وما جاء في كتب العشق والعاشقين ا وما جاء في كتب الماء .. والورد .. والياسمين ا أريدك وادعة كالحمامة .. وصافيةً كمياه الغمامة .. وشاردة كالغزاله، ما بین نجد و بین تهامهٔ 0

أريدك .. مثل النساء اللواتي نراهنَّ في خالداتِ الصور ْ `` ومثل العذاري اللواتي نراهن فوق سقوف الكنائس يغسلن أثداء هن بضوء القمر أريدكِ أنثى . ليخضر ً لون الشجر ، ويأتى الغمامُ إلينا . ويأتى المطر " .. أريدكِ أنثى ولا أدعيكِ لنفسى ولكنْ ليسعدَ كلُّ البشر . . .

٦

أريدك أنثى لتبقى الحياة على أرضنا ممكنه .. وتبقى القصائد في عصرنا ممكنه ... وتبقى الكواكب والأزمنه وتبقى المراكبُ ، والبحرُ ، والأحرفُ الأبجدية فما دمتِ أنثى فنحنُ بخيرٍ وما دمتِ أنثي .. فليس هذالك خوف على المدينة

٧

أريدكِ أنثى بزينتكِ المدرسية وأطواقك المعدنية وشعر مويل وراءك يجري كذيل الحصان

وحُمرة ِ ثغر ٍ خفيفه ورشة عطر حفيفة ولمسة كحل خفيفة ونهدٍ أربيه مثل الطيور الأليفة وأمنحه التاج والصولجان .. ٨ أريدكِ أنثى .. وهذا رجائى الوحيدُ إليكِ وآخرُ أمنيةٍ أتوجهُ فيها إلى شفتيكِ أريدكِ باسم الطفولة أنثى .. وباسم الرجولة أنثى .. وباسم الأمومة أنثى .. وباسم جميع المعنين والشعراء وباسم جميع الصحابة والأولياء أريدكِ أنثى .. فهل تقبلينَ الرجاءُ ؟ 9 أريدكِ أنثى اليدينْ وأنثى بهسهسة القرط في الأذنين وأنثى بصوتك .. أنثى بصمتك .. أنثى بضعفك .. أنثى بخوفك أنثى بطهرك .. أنثى بمكرك .. أنثى بمشيتك الرائعة وأنثى بسلطتك التاسعة .. وأنثى أريدك ، من قمة الرأس للقدمين .. فكوني سألتك كلَّ الأنوثة .. لا امرأة ً بين . بين . . 1. أريك أنثى .. لأن الحضارة أنثى .. لأن القصيدة أنثى .. وسنبلة القمح أنثى .. وقارورة العطر أنثى .. وباريس — بين المدائن - أنثى .. وبيروت تبقى — برغم الجراحات — أنثى .. فباسم الذين يريدون أن يكتبوا الشعر .. كوني امرأه .. وباسم الذين يريدون أن يصنعوا الحب ... كوني امرأه .. وباسم الذين يريدون أن يعرفوا الله .. كوني امرأه ..

## ٠. لي

١

أنا لم أعشقك حتى الآن .. لكنْ ربما .. تحدثُ المعجزةُ الكبرى .. وتتشقُ السما .. عن فراديسَ عجيبه .. وتتشقُ السما .. وتصيرينَ الحبيبة .. وتصير الشمسُ يا سيدتي خاتماً بين يديَ .. وأرى في حُلمي وجه النبي وأرى الجنة من نافذتي والأنجما .. وأرى الجنة من نافذتي والأنجما ..

۲

أنا لم أعشقكِ حتى الآنَ .. لكنْ ربما .. يضربُ الطوفانُ شطآنَ حياتي ويجيءُ البحرُ من كلِّ الجهاتِ .. ويتاجني الإعصارُ في يوم غدٍ ربما بعدَ غدٍ .. وسنواتِ .. فاعذريني إن تريثتُ قليلاً .. فأنا أختارُ في شكل دقيق كلماتي .. فأنا أختارُ في شكل دقيق كلماتي .. معجبُ فيكِ أنا .. معجبُ فيكِ أنا .. غير أنَّ الحبَّ ما بللَ بالدمع سريري .. أو رمى أز هارهُ في شرفاتي ..

٣

أنا لم أعشقك حتى الآن .. لكن .. سوف تأتي ساعة الحب التي لا ريب فيها .. وسيرمي البحر أسماكا على نهديك لم تنتظريها .

وسيهديكِ كنوزاً ، قبلُ ، لم تكتشفيها ..
سيجيءُ القمحُ في موعدهِ ..
ويجيءُ الوردُ في موعدهِ ..
وستنسابُ الينابيعُ ، وتخضرُ الحقولُ
فاتركي الأشجار تنمو وحدها ..
واتركي الأنهار تجري وحدها ..
فمن الصعب على الإنسان تغييرُ الفصولُ ..
ك فمن المعب أرقَ امرأة ٍ ..
ك وجدتْ في الكون ، أو أحلى عروسْ ..
وربما كنتِ برأي الآخرينْ

ربما حسب ارق المراه ...
و جدت في الكون ، أو أحلى عروس ..
ربما كنت برأي الآخرين فمر الأقمار ، أو شمس الشموس فمر الأقمار ، أو شمس الشموس مثل لون البحر ، أو لون الطفولة غير أنَّ الحبَّ – مثل الشعر عندي – في يئسر وسهولة .. فاعذريني إن ترددت ببوحي .. فاعذريني إن ترددت ببوحي .. وتجاهلتك صدراً ، وقواماً ، وجمالا .. إنَّ حبي لكِ ما زال احتمالا .. فاتركي الأمر إلى أنْ يأذن الله تعالى .. فاتركي الأمر إلى أنْ يأذن الله تعالى ..

إشربي القهوة يا سيدتي ..
ربما يأتي الهوى كالمسيح المنتظر ..
ليس عندي الآن ما أعلنه ..
فلقد يأتي .. ولا يأتي الهوى
ولقد يئلغي مواعيد السفر ..
ربما أكتب شعراً جيداً ..
غير أني لم أحاول أبداً من قبل إسقاط المطر ..
لا ولا حاولت أن أخرج من جيبي القمر ..
إن للحب قوانين فلا ..

٦

إشربي القهوة َ يا سيدتي ..

تستبقى وقت الثمر ...

وابحثى في صفحة الأزياء عن ثوب جميل ... أو سوار مبتكر ... وابحثى في صفحة الأبراج عن عصفورة خضراء ... تأتيكِ بمكتوب جديد .. أو خبر .. إشربي القهوة َ يا سيدتي .. فالجميلات قضاءٌ وقدر " .. والعيونُ الخُضرُ والسودُ .. قضاءٌ وقدر ً.. ٧ هل أنا أهواك ؟ لا شيء أكيد .. هل أنا مُضطربُ الرؤيةِ والتفكير .. لا شيءَ أكيد .. هل أنا منشطر النفس إلى نفسين . . لا شيء أكيد هل حياتي شبتتِ النارُ بها ؟ هل ثيابي اشتعلت ؟ هل حروفي اشتعلت ؟ هل دمو عي اشتعلت ؟ هل أنا ضوءٌ سماويٌّ .. وإنسان " جديد ؟ لا تسمى ذلك الإعجاب يا سيدتى حبا ... فان الحبُّ لا يأتي إذا نحن أردناه .. ویأتی کغزل ِ شاردِ حین پریدْ .. إشربي القهوة ، يا مائية الصوت ، وخضراء العيون .. فعلى خارطة الأشواق لا أعرف في أي مكان سأكون .. ومتى يذبحني سيف الجنون ؟ فلماذا تكثرين الأسئله ؟ ولماذا أنتِ ، يا سيدتي ، مستعجله ؟ أنا لا أنكرُ إعجابي بعينيكِ ، فإعجابي بعينيكِ قديمْ .. لا ولا أنكر تاريخي مع العطر الفرنسي الحميم المعام ومه النهد الذي كسَّر أبوابَ الحريم ... غير أني لم أزل أفتقد الحبَّ العظيم ... آهِ ما أروه أن ينسحقَ الإنسانُ في حبِّ عظيمْ ... فامنحيني فرصة ً أخرى .. فقد

يكتبُ اللهُ عليَّ الحبَّ .. واللهُ كريمْ ..

أنا لم أعشقك حتى الآن .. لكن من سيدري ؟ ما الذي يحدثُ في يوم وليله ... من سیدری ؟ ربما تنمو أزاهير المانوليا فوق ثغري ربما تأوي ملايينُ الفراشات إلى غاباتِ صدري .. ربما تمنحني عيناكِ عمراً فوق عمري .. من سيدري ؟ ما الذي يحدث للعالم لو أنى عشقت .. هل يجيء الخير والرزق ، ويزداد الرخاء ؟ هل ستز داد قناديلُ السماء ... هل سيمضي زمن القبح .. ويأتي الشعراء ، ثم هل يبدأ تاريخ تجديد للنساء ؟ من سيدري ... ؟

إشربي قهوتك الآن .. ولا تستعجليني .. فأنا أجُّهلُ أوقاتَ العصافير ، كما أجُّهلُ وقتَ الياسمين ِ فاعذريني .. إن أنا قصرت في التعبير عما يعتريني .. فأنا أجهلُ في أي نهار سوف أعشق ... ومتى يضربني البرق ، وفي أي بحار سوف أغرق وعلى أي شفاه سوف أرسو .. وعلى أي صليب سأعلق .. آهِ .. لو أعرف ما يحدث في داخل قلبي .. إنَّ أمر الحبّ يا سيدتي من علم ربي " فاتركي الأمر لتقدير السما ..

ربما ندخلُ في مملكة العشق ِ قريباً ..



## صورة خصوصية جدا

## من أمرشيف السيدة م

الركبة الملساء .. والشفة الغليظة .. والسراويلُ الطويلة "والقصيره إنى تعبت من التفاصيل الصغيرة .. ومن الخطوط المستقيمة .. والخطوط المستديره ... وتعبت من هذا النفير العسكري من إلى مطارحة الغرام النهد .. مثلُ القائد العربيّ يأمرني: تقدم للأمام ..

و الفُلفلُ الهنديّ في الشفتين يهتف بي:

تُقدمُ للأمامُ ..

والأحمرُ الْعنبيُّ فوق أصابع القدمين .. يصرخُ بي تقدم للأمام ..

إنى رفعتُ الراية البيضاء ، سيدتي ، بلا قيدٍ ولا شرطٍ ومُقتاحُ المدينة تحت أمرك ...

فادخليها في سلام ..

جسدي المدينة ' ..

فادخلى من أيّ بابٍ شئتِ أيتها الأمير ،

وتصرفي بجميع ما فيها .. ومن فيها ...

وخليني أنام ..

الركبة البيضاء .. والحمراء .. والخضراء كيف أميز ' الألو انَ ؟ إن زجاجة الفودكا تحيلُ ثقافتي صفراً .. وترجعني إلى جهل العشيرة .. وتضخم الإحساسَ بالأشياء .. ترميني عليك كأنك الأنثى الأخيرة ..

مايا تغني - وهي تحت الدوش ِ - أغنية من اليونان رائعة ... وتضحك دونما سبب .. وتغضب دونما سبب وترضى دونما سبب ويدخلُ نهدها الذهبيُّ في لحم المرايا .. مایا تنادینی . . لأعطيها مناشفها .. وأعطيها مكاحلها .. وأعطيها خواتمها الملونة الثيره مايا تقولُ بأنها لم تبلغ ِ العشرينَ بعدُ .. وأنها ما قاربت أحداً سوايا ... وأنا أصدّق كلّ ما قالَ النبيدُ .. وكلّ ما قالتهُ مايا .. ٤ مايا على (الموكيتُ) حافيةٌ.. وتطلب أن أساعدها على ربط الضفيرة و أنا أو اجه ظهر ها العاري .. كطفل ضائع ما بين آلاف الهدايا .. الشمسُ تشرق دائماً من ظهر مايا ... من أين أبدأ رحلتي ؟ والبحرُ من ذهب .. ومن زغب .. وحولَ عمودها الفقريِّ أكثر من جزيره منْ يا ترى اخترعَ القصيدة والنبيد وخصر مايا ... مايا لها إبطان يختر عان عطر هما .. ويكتشفان رائحة الطريده .. مايا تسافر في انحناءات النبيذ .. وفي انحناءاتِ الشعور .. و في إضاءاتِ القصيده ... وأنا أسافر في أنوثتها وضحكتها .. وأرسو كلَّ ثأنيةٍ على أرضٍ جديده ...

مايا تقولُ بأنني الذكرُ الوحيدُ ..

وإنها الأنثى الوحيدة .. وأنا أصدق كلّ ما قال النبيد .... وكلّ ما قالتهُ مايا ... ٦ مايا لها نهدان ِ شيطانان ِ همهما مخالفة على الوصايا . مايا مخرّبة ". وطيبة ". وماكرة ".. وطاهرة ".. وتحلو حين ترتكب الخطايا ... الحرُّ في تموز يجلدني على ظهري .. فكيف يمارسُ الإنسانَ فنّ الحبّ في غِزّ الظهيره ؟ والموت في عِز الظهيرة ؟ مايا وراء ستارة الحمام واقفة كسنبلة ... وتروي لي النوادر والحكايا .. وأنا أرَى الأشياء ثابتة .. ومائلة .. وحاضرة .. وغائبة .. وواضحة .. وغامضة .. فتخذلني يدايا مايا مبلَّلة " وطازجة "كتفاح الجبال ِ ... وعند تقاطع الخلجان قد سالت دمايا .. مايا تكرر أنها ما لامست أحداً سو أيا .. وأنا أصدق كلّ ما قالَ النبيدُ .. ونصف ما قالته مايا .. ٨ مايا مهيأة "كطاووس ملوكي" .. وزهرة ِ جلنار ْ .. مايا تفتش عن فريستها كأسماك البحار ... فمتى سأتخذ القرار°؟ ٩ هذي شواطئ حضرموت .. وبعدها . تأتى طريقُ الهندِ . إنّ مراكبي داّخت .. وبين الطحلب البحري والمرجان...

تنفتح احتمالات كثيره .. ماذا اعتراني ؟ إن أفريقيا على مرمى يدي .. ومجاهل البنغال أخطر من خطيره ... مايا تناديني .. فتنفجر المعادن .. والفواكهُ .. والتوابلُ .. والبهار .. هذا النبيذ أساء لي جدا ... وأنساني بداياتِ الحوار .. فمتى سأتتخدُ القرار ' ؟ 1. مایا تُغنی من مکان ما .. و لا أدري على التحديد أين مكان مايا .. كَانتْ ورّاءَ ستارة الحمام ساطعة ً كلؤلؤةٍ .. وحوّلها النبيذ الي شظايا ... 11 مايا تقول بأنها امرأتي .. ومالكتي .. ومملكتي .. وتحلف أنها ما ضاجعت أحداً سوايا .. و أنا أصدق كل ما قالَ النبيذ ... ورُبع ما قالته مايا ..

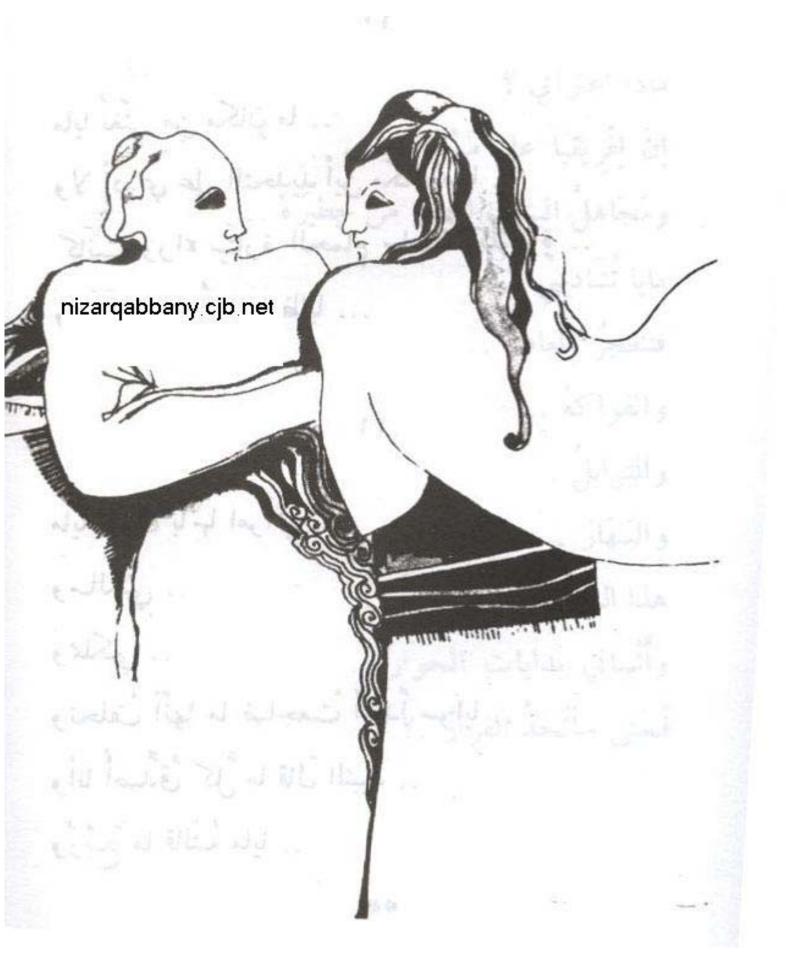

#### قصيدة حب ١٩٨٠

١

في نهايات شهر ديسمبر من كل عام يصبح دمي بنفسجيا .. تهجم كريات العشق على بقية الكريات تهجم الكلمة الأنثى على بقية الكلمات تهجم الكلمة الأنثى على بقية الكلمات وتطردها ... ويكتشفون من تخطيط قلبي .. أنه قلب عصفور .. أو قلب سمكه .. أو قلب سمكه .. وأن مياه عينيك الدافئه .. هب بيئتي الطبيعيه والشرط الضروري لاستمرار حياتي .. والشرط الضروري لاستمرار حياتي .. في نهايات شهر ديسمبر من كل عام ٢

في نهاياتِ شهر ديسمبر من كل عام ا عندما تصبخ المكتبات غابة من البطاقات الملونه ويصبح مكتب البريد حقلاً من النجوم ... والأزهار ... والحروف المقصّبة أقعُ في إشكال لغوي كبير . أسقط من فوق حصان الكلمات كرجل لم ير الخيل في حياته .. ولم ير النساء .. آخدُ صفراً في الأدبْ آخدُ صفراً في الإلقاءُ أرسبُ في مادة الغزلُ لأننى لم أستطع أن أقولَ بجملةٍ مفيده " كم أنَّتِ رائعهُ ۚ وكم أنا مقصر "في مذاكرة وجهك الجميل " وفي قراءة الجزء العاشر بعد الألف ...

من شعر كِ الطويلْ ...

إشتغلت عاماً كاملاً على قصيدة تلبسينها عام ١٩٨٠ كلّ الهدايا متوفرة في الأسواق السواق إلا هدايا القلب كلّ الأساور صغيرة على يديكِ إلا أساور حناني ... إثني عشر شهرا .. وأنا أشتغل كدودة الحرير أشتغل .. مرة بخيطٍ وردي .. ومرة ً بخيطٍ برتقَّاليّ .. حيناً بأسلاك الذهب ْ وحينا بأسلاك الفضه لأفاجئكِ بأغنيه .. تضعيها على كتفيك كشال ِ الكشمير ... ليلة رأس السنة .. وتثيرين بها مخيلة الرجال .. وغيرة النساء .. إثنى عشر شهراً .. وأناً أعملُ كصائغ من آسيا .. في تركيب قصيدةٍ .. تليُّقُ بمجد عينيكِ .. أشك اللؤلؤة باللؤلؤه والياقوتة َ بالياقوته .. والدمعة َ بالدمعه .. وأصنعُ منها حبلاً طويلاً .. طويلاً من الكلمات أضعهُ حول عنقك .. وأنا أبكى ... إثنى عشر شهرا و أنا أعمل كنسّاجي الشام وفلورنسا والصين وبلاد فارس في حياكة عباءةٍ من العشق .. لا يعرف مثلها تاريخ العباءات . ولا تاريخ الرجال .

إثني عشر شهراً .. وأنا في أكاديمية الفنون الجميلة أرسمُ خيولاً بالحبر الصيني " تشبه انفلات شعرك وأعجن بالسير اميك أشكالا لولبية تشبهٔ استدارة نهديك ... على القماش رسمت .. وعلى الزجاج رسمت .. وعلى المطر .. والبحر .. ودفاتر الليل رسمت .. صنعتُ الأصواتَ التي لها رائحه .. والرائحة التي لها صوت .. ورسمتُ حولَ خصرك زيحاً بالقلم الأخضر ... حتى لا يخطر بباله أن يصبح فراشة .. ويطير ، إثني عشر شهراً .. وأنا أكسر اللغة إلى نصفين .. والقمر إلى قمرين .. قمر تستلمينهُ الآنْ .. وقمر تستلمينه في بريد عام ١٩٨٠

# سأقول لكأحبك . .

١

سأقولُ لكِ " أحبكِ " .. حينَ تنتهي كلّ لغاتِ العشق القديمة فلا يبقى للعشاق ِ شيءٌ يقولونهُ .. أو يفعلونهُ .. عندئذ ستبدأ مهمتي .. في تغيير حجارة هذا العالمْ .. وفي تغيير هندستهْ .. شجرة بعد شجرهْ .. وكوكبا بعد كوكبْ .. وقصيدة بعد قصيدهْ ..

سأقولُ لكِ " أحبكِ " ..

عندما أشعر أن كلماتي صارت تستحقك .. وتضيقُ المسافةُ بين عينيكِ وبين دفاتري ... ويصبحُ الهواءُ الذي تتنفسينه يمرُّ برئتي أنا .. وتصبح اليد التي تضعيها على مقعد السيارة .. هي يدي أنا .. سأقولها ، عندما أصبح قادراً ، على استحضار طفولتي ، وخيولي ، وعساكري ، ومراكبي الورقية .. واستعادة ِ الزمن الأزرق معكِ على شواطئ بيروت . حين كنتِ ترتعشين كسمكةٍ بين أصابعي .. فأغطيكِ ، عندما تنعسينْ .. بشرشف من نجوم الصيف ... ٣ سأقولُ لكِ " أحبكِ " عندما أشعر أن الأرضَ حتى تدور بحاجة إليك وسنابلَ القمح حتى تنضج .. بحاجةٍ إليكِ .. والفصولَ حتى تتعاقبَ . بحاجةٍ إليكُ .. والينابيع حتى تنفجر .. والحضارة حتى تتحضر ... والعصافير حتى تتعلم الطيران ... والفراشات حتى تتعلم الرسم .. وأنا حتى أمارس النبوه بحاجةِ إليكِ .. ٤ سأقولُ لكِ " أحبكِ " عندما تسقط الحدود نهائياً بينك وبين القصيدة .. ويصبح النوم على ورقة الكتابة شهياً ومدمراً كالنوم معك .. ليسَ الأمرُ سهلاً كما تتصورينْ .. فأنا لا أستطيع أن أحبّ امرأه .. خارج إيقاعات الشعر .. و لا أن أدخلَ في حوار مع جسدٍ لا أعرف أن أتهجأه

كلمةً كلمهُ

ومقطعاً كقطعاً .. إنني لا أعاني من عقدة المثقفين .. لكن طبيعتي ترفض الأجساد التي لا تتكلم بذكاء والعيون التي لا تتكلم بذكاء والعيون التي لا تطرح الأسئلة .. إن شرط الشهوة عندي ، مرتبط بشرط الشعر فالمرأة قصيدة أموت عندما أكتبها .. أموت عندما أنساها ..



## هل تجيئين معي إلى البحر؟ ١

هل تجيئين معي إلى البحر ؟ هل تهربين معي من الزمن اليابس ِ إلى زمن الماءْ فنحنُ مندُ ثلاثِ سنينْ لم ندخلْ في احتمالات اللون الأزرقْ لم نمسكْ بأيدينا .

أفقا

أو حلمًا .. أو قصيده ..

لقد جعلتنا الحربُ الأهلية عيوانين بريين "

يتكلمان دون شهيه ..

ويتناسلان دون شهيه

ويلتصقان ببعضهما بصمغ العادات المكتسبة

قهوتى التركية عادة مكتسبه ..

وحمامك الصباحي عادة مكتسبة.

ولونُ مناشفكِ عادةٌ مكتسبه ....

فماذا لا تلبسينَ قبعة الشمس ؟

وتأتينَ معى ..

إنني ضجرت من هذه العلاقة الأكاديمية التي أعطتك شكل النساء المتزوجات دون حبّ وأعطتني ..

شكلَ القصيدة العموديه ...

\* \* \*

كل الأشياء بين يدينا

هشة ". وقابلة الكسر ..

كل أيام الأحدْ ..

تتشابه كمنشور سياسي

كل أنواع الكحول° ..

لها مذاق " واحدٌ .. ومفعولٌ واحدٌ

كل الطرقاتِ إلى نهديكِ

تؤدي إلى الانتحار ..

فلماذا .. لا نخرج إلى البحر ؟ إنّ البحر لا يكرر نفسه .. ولا يعيد كتابة وصائده القديمة .. البحرُ .. هو التغيرُ والولادهُ .. وأنا أريدكِ أن تتغيري .. وأن تغيريني .. أريدُ أن ألدك .. وأن تلديني .. أريدُ أن تنقشى بالخط الكوفي على جلدك أ كما تنقش المر أة العاشقة '... إسم رجلها على صدرها .. قبلُ أن يذهبَ إلى الحرب .. أريدُ أن أمشى معكِ في شارع الشعر ... وأنام معكِ تحت شجر الشعر ... وأضع في يديكِ الصغيرتين ِ أساور َ الشعر ْ .. أريدُ أَن أَطلقَ سراحكِ من هذه الزنزانة العربيه التي أعطتك شكل النساء المتزوجات دون حب .. اسي السي التي القصيدة العمودية ... وأعطتني شكل القصيدة العمودية ... لقد انفجرت بيروت بين أصابعي .. كدواة ِ بنفسجيه .. ودخلت شظاياها في صوتي وفي أوراقي .. فساعديني على ترميم وجهي .. وترميم لُغتي فاللغة قطار ليلي بطيء ينتحر فيه المسافرون من شدة الضجر ، فتعالى نطلق النار على الأحرف الأبجدية .. ألا يمكنني أن أحبكِ خارجَ المخطوطات العربيه ؟ وخارج الفرمانات العربية .. وخارج أنظمة المرور العربية .. وخارج الأوزان العربية .. فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن .. ألا يمكنني أن أجلس معكِ في الكافيتيريا؟ دون أن يجلس معنا أمرؤ القيس ؟

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن ...

ألا يمكنني أن أدعوكِ للرقص ؟ دون أن يرقص معنا البحتري ... فعولنْ مفاعيلنْ فعولنْ مفاعيلْنْ ... ثمّ. ألا يمكنني أن أوصلكِ إلى منزلك في آخر الليل .. إلى بحراسة رجل المخابرات عنترة العبسى ... آهٍ .. كم هو متعبُّ أن أتغزل بعينيكِ .. وأنا تحت الحراسة .. وأتجول في ليل شعرك .. وأنا تحت الحراسة .... آهٍ .. كم هو متعبُّ .. أن أحبكِ بين فتحتين ِ . . أو همزتين ِ .. أو نقطتين ِ .. فلماذا لا نرمى بأنفسنا من قطار اللعنه .؟ ونتكلم لغة البحر ؟ ٤ هل تجيئين معي إلى البحر ؟ لنحتمى تحت عباءته الزرقاء ... هل أبوّ حُ لكِ بسر صغير ؟ إننى أصبير فبيحا عندما لا أكتب ... وأصير فبيحاً عندما لا أعشق .. فساعديني على استعادة المجدين ... مجدِ الكتابةِ .. ومجدِ العشق .. هل تدخلين معى في احتمالات اللون الأزرق ... واحتمالات الغرق والدوار ... واحتمالات الوجه الآخر للحب ... لقد دمرتنى العلاقة أذات البعد الواحد والحوار أذو الصوت الواحد ..

واحتمالات الغرق والدوار .. واحتمالات الغرق والدوار .. واحتمالات الوجه الآخر للحب .. لقد دمرتني العلاقة ذات البعد الواحد .. والحوار ذو الصوت الواحد .. والجنس ذو الايقاع الواحد .. لقد تفكك الزمن بين أصابعنا وتفككت عناصر عينيك .. وماء .. ورمل .. وماء .. فساعديني على لملمتك ..

ولملمة شعركِ الذي ذهبَ ولم يترك لي عنوانه .. ساعديني على تشكيل اسمك ..

فأنا أركض .. وهو يركض أمامي كدجاجةٍ مذبوحة .. ساعديني في العثور على فمي ..

فقد أخذت الحربُ دفاتري وخربشاتي الطفولية أخذت الكلمات التي كان يمكن أن تجعلك أجمل النساء والكلمات التي كان يمكن أن تجعلني أعظم الشعراء ... فلماذا لا تخلعين جلدك ...

وتلبسين جلدَ البحر ؟

لماذا لا تخلعين طقسك المعتدل ؟

وتلبسين جنوني ..

لماذا لا تخلعين ثوب الغبار .. وتلبسين أمطاري ؟ .. لقد تكدس على شفاهنا شوك كثير .. وضجر كثير .. فلماذا لا نثور على هذه العلاقة الأكاديمية .. التي أعطتك شكل النساء المتزوجات ..

وأعطتني شكلَ القصيدة العمودية !!..



ڪيف؟

١

كيف أتعاملُ معكِ ..

كيف ؟

أيّ المفاتيح تفتحُ أبوابَ مملكتك ؟

أيّ القصائد تدخلني إلى قاعة العرش ؟

أي نوع من النبيد ..

أقدمه لرشوة حراسك ؟

طبقت عليكِ علومَ الأولينَ والآخرينْ

وحكمة الفلاسفة .. وجنون المجانين ..

لم أترك كتاباً من كتب العشق .. إلا قرأته ..

ولا عشبة من أعشاب الصين . إلا تعاطيتها ..

ولا رياضة هندية للتغلب على النفس ..

إلا مارستها ..

فلا الأعشاب الصينينة نفعتني ..

ولا الطقوسُ البوذية ُ نفعتني ..

ولا مؤلفات العشق . نفعتني ..

أيتها المرأة التي لم تكتبها الكتب ..

1

إستعملت معك كلّ الطرق ..

التي يستعملها الرجالُ عادة ً لاستمالة النساءُ

حاولتُ اللجوءَ إلى ضاربات الودع .. ففشلت ..

وإلى مستحضري الأرواح .. ففشلت ..

حاولتُ أن أعاقبكِ بالذهاب مع امرأةٍ أخرى ..

فعاقيتُ نفسي ..

دليني على طريقةٍ أنتصر فيها عليك ...

فكلماً ضربت نهديك بالسياط

تفجر الدم من جسدي ..

٣

أيتها المرأة في كل شيء "...

والقادرة على كلّ شيء ..

معك .. لا ينفع عنف ولا خشوته

لا ينفع هجر ولا خيانه .. كل الخيانات هي في مصلحتك .. كلما دخلت إلى بيت امرأه .. خرجت إلي من وراء الستائر .. كلما مارست الحب مع امرأة أخرى .. حبلت أنت !!...

## شيروفربنيا

1

بيني وبينكِ علاقة حبّ صعبه لا أفكر في مقاومتها .. أو الاحتجاج عليها .. فالحبُّ الكبير هو دائماً حبُّ صعب فالحبُّ الكبير هو دائماً حبُّ صعب وليس صحيحاً أنه يأتينا على عربة تجرها الملائكه .. وليس صحيحاً .. أننا نجده مختبئاً كالقمر تحت شراشفنا .. أو كشامة زرقاء وتحت خاصرتنا اليسرى ..

۲

بيني وبينك لغة "لا تزال في طور التشكيل"..
وكلام لم يتعلم بعد .. كل الكلام ..
ودفاتر لا تزال تنتظر نهدا ينقط فوقها عسلا ..
وذهبا .. وبهارا هنديا ..
بيني وبينك ، كهنة " .. وعرافون .. وفناجين قهوة لم تفتح ..
وعلامات حب قادم ..
تشبه علامات يوم القيامه ..
ونبوءات عن أنهار ستفيض وكنوز ستتوهج ..
وحوينات شعرية ستتلقح ..
وأطفال سيذهبون كل صباح إلى مدرسة البنفسج ...

بيني وبينك طقسٌ رماديّ يميلُ إلى المطر° .. وأنا أشتهيكِ تحت المطر° ..

```
وقبل المطر ..
                                      وبعدَ المطر ..
                       وأستنشقك كما يستنشق الأرنب
                                  أعشابَ البراري ..
            بيني وبينكِ حالةً من الشعر لم أكتبها بعد ...
            وحالة من النبوءة لم أبشر بها الناس بعد ...
                            وحالة من الانخطاف ...
                            تجعلني سيد الدراويش ..
               بيني وبينكِ أسئلة لا أريدها أن تجاب ...
  وتناقضات جميلة ليس من مصلحة الحب أن تنتهى ..
                               وخصوماتٌ طفولية "..
                  ليس من مصلحة الشعر أن تُحسم ...
                                  وعاداتٌ صغيره ..
        تتسلقُ على رفوف الكتب .. وورق ِ الجدران ..
                وتترسب مع البن في فناجين القهوه ..
                     بينى وبينكِ فضيحة عير معلنه ..
                         وزلازل مجهولة التوقيت ..
           وجريمة عشق قابلة للتنفيذ في أية لحظه ..
                  بيني وبينك شوارغ نصف مضيئه ..
                                وستائر نصف معلقه
          وقطارات ليلة السمع صفيرها .. ولا أراها ..
                    و أشجار أناناس ِ .. أجلس تحتها ..
                                 وأهذي في نومي ..
                        بيني وبينك بلادٌ من العطشْ .
       ومنحرفونَ شعرياً .. وجنسياً يرفضونَ أنو ثتك ...
                            كما يرفضون قصائدي ..
      بيني وبينك طُغاة ". ومخبرون .. ومراكز فوي ..
و شركات مساهمة لمكافحة الحب ، والثورة ، والكتابه ..
                                       بيني وبينكِ ..
         رجالٌ يطفون كقطع الفلين على سطح الشعر ...
                          ونساء " بيعنَ أساور هن ..
```

ويقطعنَ أيديهن من أجل الشعر ...

بيني وبينك .. مجتمعٌ من الصيارفة لا يمكن اختراقه .

ومجتمع من البطاركة ..

لا يعترف حتى الآن بشرعية عينيك ...

وفقهاء ... ومجتهدون ... ومُفسرون ...

قرروا بإجماع الآراء سفك دمي

وشطب شعري من مناهج وزارة التربية ... حتى لا تتكحل به بنات القبيلة ....

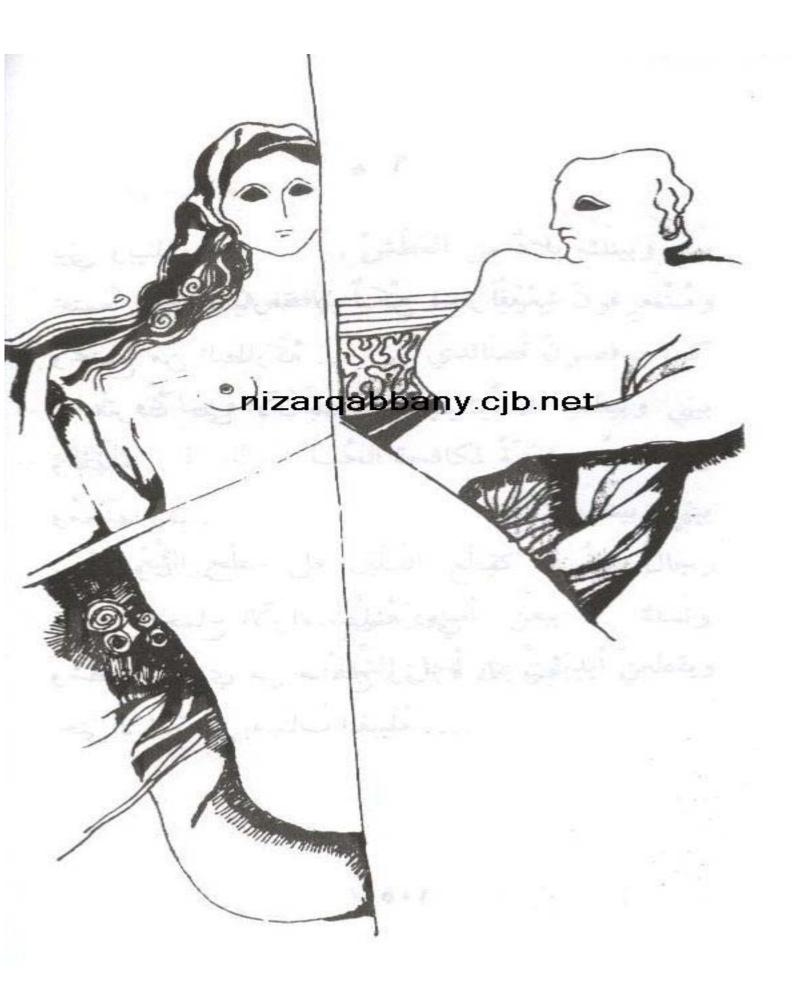

## مخطط لاختطاف امرأة أحبها . .

١

لامبرر لإعلان حبي لكِ في السنة الجديدة فكل السنوات تبدأ بك .. وتنتهي فيك .. ساكون مضحكا لو فعلت ذلك ، ساكون مضحكا لو فعلت ذلك ، لأنك تسكنين الزمن كله .. وتسيطرين على مداخل الوقت ولائي لكِ لم يتغر . كنت سلطانتي في العام الذي مضى .. وستبقين سلطانتي في العام الذي سيأتي .. ولا أفكر في إقصائكِ عن السلطة .. فأنا مقتنع .. فأنا مقتنع .. بعدالة اللون الأسود في عينيكِ الواسعتين .. وبطريقتكِ البدويةِ في ممارسة الحب ..

إننى أحبكِ ..

ولا أجدُ ضرورة للصراخ بنبرة مسرحية:
" هذه هي حبيبتي .. "
فالمسمى لا يحتاج إلى تسمية
والمؤكد لا يحتاج إلى تأكيد ..
إننى لا أؤمن بجدوى الفن الإستعراضي ..

ولاً يعنيني أن أجعلَ قصتنا ..

مادة ً للعلاقات العامه ..

سأكونُ غبياً ..

لو وقفتُ فوق حجر ٍ ..

أو فوقَ غيمه ..

وكشفت جميع أوراقي ..

فهذا لا يضيفُ إلى عينيكِ بعداً ثالثاً ..

و لا يضيف إلى جنوني دليلاً جديداً .. إننى أفضلُ أن أستبقيكِ في جسدي

إسي مستحيل الو لاده .. طفلاً مستحيلَ الو لاده .. وطعنة سرية لا يشعر بها أحد غيري ..

لا تبحثى عنى ليلة رأس السنه ا

فلن أكونَ معك ..

ولن اكون مع أي امرأه ..

ولن اكونَ في أي مكان ا

فكر ْنفالاتُ الْفرحُ القسري لم تعد تعنى لي شيئاً .

إننى لا أشعر بالرغبة في الموت مشنوقاً

في أحدِ مطاعم الدرجة الأولى ..

حيثُ الحبّ . طبقٌ من الحساء البارد لا يقربهُ أحدْ ..

وحيثُ الأغبياءُ يوصونَ على ابتساماتهم

قبلَ شهرين من تاريخ التسليم ..

لا تنتظريني في القاعات التي تنتحر بموسيقي الجاز ... فليس باستطاعتي الدخولُ في هذا الفرح الكيميائي " حيثُ النبيدُ هو الحاكمُ بأمره ...

والطبل . هو سيد المتكلمين ..

لن أحضر ً يا سيدتي ..

فلقد شُفيتُ من الحماقات التي كانتْ تنتابني كلّ عامْ کنو بة ز کام ...

وأعلنتُ لكلّ السيداتِ المتحفزات للرقص ِ معى ..

أنّ جسدي لم يعد معروضاً للإيجار ...

وأن فمي ليس جمعية تعاونيه

توزعُ على الجميلات أكياسَ الغزل المصطنعُ

والمجاملات الفارغة ..

إنني لم أعد قادراً على ممارسة الكذب الأبيض الم

وتقديم المزيد من التنازلاتِ اللغوية ...

و العاطفية ....

0

إقبلي اعتذاري .. يا سيدتي فهذه ليلة تأميم العواطف ـــ وأنا أرفضُ تأميمَ حبى لكِ .. أرفض أن أتخلى عن أسرارى الصغيرة

لأجعلكِ ملصقا على حائط في .. فهذه ليلة الوجوهِ المتشابهة .. والضحكاتِ المتشابهة .. والضحكاتِ المتشابهة .. والتفاهاتِ المتشابهة .. وأنت لا تشبهين أحداً .. ولا يشبهكِ أحد . أنت لا تشبهين إلا حزني .. ولا تشبهين إلا حزني .. ولا تشبهين إلا الشعر في ..

٦

لن أكونَ معكِ هذه الليله .. ولن أكونَ في أي مكان .. فقد اشتريت مراكب ذات أشرعة بنفسجيه .. فقد اشتريت مراكب ذات أشرعة بنفسجيه .. وقطارات لا تتوقف إلا في محطة عينيك .. وطائرات من الورق تطير بقوة الحب وحده .. واقتلاماً ملونه وقررت .. أن أسهر مع طفولتي ....



# تكتبين الشعر . . وأوقع أنا . .

ليس لي القدرة على تغييركِ
أو على تفسيرك ..
لا تصدقي أن رجلاً يمكنه تغيير امرأه ..
وباطلة دعاوى كل الرجال الذين يتوهمن ،
أنهم صنعوا المرأة من أحد أضلاعهم ..
المرأة لا تخرج من ضلع الرجل أبداً ..
هو الذي يخرج من حوضها ..
كما تخرج السمكة من حوض الماء وهو الذي يتفرغ منها ،
كما تتفرغ السواقي من النهر ..
وهو الذي يدور حول شمس عينيها ..
وهو الذي يدور حول شمس عينيها ..

ليس لي القدرة على تعليمك أي شيء ... فنهداك دائرتا معارف .. وشفتاك هما خلاصة تاريخ النبيد إنك امرأة مكتفية بذاتها زيتك منك ..

وقمحكِ منكِ ..

وناركِ منكِ ..

وصيفك وشتاؤك ..

وبرقكِ ورعدكِ ..

ومطرك وثلجك ..

وموجك وزبدك .. كلها منك ..

ماذا أعلمكِ يا امر أهْ ؟

من يستطيعُ أن يقنع سنجاباً بالذهاب إلى المدرسة ؟ من يستطيعُ أن يقنع سيامياً بالعزف على البيانو ؟ من يستطيعُ أن يقنع سمكة القرش ..

بأن تصبح راهبه ..

ليس لى القدرة على ترويضك ... أو تدجينكِ . . أو تهذيب غرائزك الأولى . هذه مهمة مستحيله .. لقد جربتُ ذكائي معكِ .. وجربت أيضاً غبائي .. فلم تنفع معكِ هداية "ولا غوايه . خليكِ بدائية كما أنت .. خليكِ مز اجيةً كما أنتِ .. خليكِ هجوميةً كما أنتِ .. ماذا يبقى من إفريقيا ؟... إذا أخذنا منها نمورها .. وبهاراتها .. ماذا يبقى من جزيرة العرب ؟ إذا أخذنا منها .. مجدَ النفطِ .. ومجد الصهيل!!

٤

ليس لي القدرة على كسر عاداتك .. هكذا أنتِ منذ ثلاثين سنه مند ثلاثين سنه منذ ثلاثين سنه منذ ثلاثة آلاف سنه .. اعصار محبوس في زجاجه .. جسد يتحسس رائحة الرجل بالفطره .. ويهاجمه بالفطره .. وينتصر عليه بالفطره ..

فلا تصدقي ما يقوله الرجلُ عن نفسهُ ، بأنه هو الذي يصنعُ القصائدْ .. ويصنعُ الأطفالْ .. إن المرأة هي التي تكتبُ الشعرْ .. والرجل هو الذي يوقعهْ .. والمرأة هي التي تنجبُ الأطفالْ ..

و الرجلُ هو الذي يوقع في مستشفى الولاده .. بأنه أصبح أباً !!

0

ليس لي القدرة على تغيير طبيعتك ...

لا كتبي تنفعكِ

والاقناعاتي تقنعك ..

ولا نصائحي الأبوية تفيدك ..

أنتِ ملكة القوضى ، والجنون ، وعدم الانتماء المنتماء

فظلي كما أنتِ ..

أنتِ شجرة الأنوثة التي تكبر في العتمه ...

ولا تحتاج الى شمس وماء ...

أنتِ أميرة مليحر التي أحبت كلّ الرجال المراب

ولم تحب أحداً ..

وضاجعت كلّ الرجال .. ولم تضاجع أحداً ..

أنتِ البدوية ُ التي ذهبت مع كلّ القباتل ْ

وعادت عذراء ..

فظلى كما أنتِ ..

### الى سيدة تصطنع الهدوء

1

خذي وقتكِ ، يا سيدتى العزيزه

فلا أحدَ يرغمكِ على الإدلاء باعترافاتِ كاذبهُ

ولا أحدَ يريدُ منكِ أن تفعلي الحبّ ..

تحت تأثير الخمرة . أو المُخدر . .

كما لو كنتِ تخلعينَ أحدَ أضراسك ..

استِ مضطرة التبرع بنصف فمك ..

أو نصف بدك ..

بر الشفاهُ قابلة " للقسمه ...

ولا الأشواقُ قابلة "للقسمة ..

ولا الأنوتة أقابلة للقسمة ..

هذا هو الموقف يا سيدتى ..

فلا تخاطبيني وأنتِ مضطجعة على سريركِ الملكيّ

فآخرُ اهتماماتي .. سندُ خاصرة الملكات ..

وقراءة شعري .. في مجالس ِ الملكات ..

۲

خذي الوقت الذي تستغرقه اللؤلؤة لتتشكل . والسنونوة لتصنع بجناحيها صيفا .. خذي الوقتَ الذي تستغرقهُ الدمعة ... لتصبح كتابَ شعر ... خذي الوقت الذي يستغرقه النهد .. ليصبح حصاناً أبيض .. خذي الأزمنة التي ذهبت .. والأزمنة التي سوف تأتي .. فالمسافة طويله .. بين آخر النبيذ .. وأول الكتابة وأنا لستُ مستعجلاً عليكِ .. أو على الشعر .. فالعيونُ الجميلة عيرُ قابلةٍ للاغتصاب .. و الكلماتُ الجميلة عير ُ قابلةِ للاغتصاب ... والذين لهمْ خبرة "بشؤون البحر" .. يعرفونَ أنَّ السفنَ الذكية َ لا تستعجلُ الوصولْ .. وان السواحلَ هب شيخوخة المراكب ...

خذي وقتك ...
أيتها السيدة التي تصطنع الهدوء الني لا أطالبك بارتجال العواطف .. فلا أحد يستطيع تفجير ماء الينابيع ولا أحد يستطيع رشوة البرق والرعد .. ولا أحد يستطيع إكراه قصيدة على النوم مع شاعر لا تريده ..

٤

خذي وقتك .. أيتها الهوائية الأطوار .. يا امرأة التحولات ، والطقس الذي لا يستقر أيتها المسافرة بين القطب .. وخط الاستواء بين انفجارات الشعر .. ورماد الكلام اليومي

خذي وقتك .. خذي وقتك .. إن نار الحطب لا تزال في أولها .. ونار القصيدة لا تزال في أولها .. وأنا لست مستعجلاً على انشقاق البحر ... وذوبان الثلوج .. على مرتفعات نهديك ..

إنني لا أطالبكِ بإحراق سفنك .. وامتياز اتك الطبقية .. والتخلي عن مملكتك .. وحاشيتك .. وامتياز اتك الطبقية .. لا أطالبكِ بأن تركبي معي فرسَ الجنون .. فالجنون هو موهبة الفقراء وحدهم .. وأنت تريدين أن تحتفظي بتاج الملكات .. لا بتاج الكلمات .. أنت المحقل الذي يحسب حساباً لكل شيء وأنا رجل الشعر الذي لا يقيم حساباً لأي شيء ..



#### أنتها السيدة التي

#### استفالت من أنوثتها . .

١

أيتها السيدة ُ التي استقالت من أنوثتها .. ومن أمشاطها ، ومكاحلها ، وأساور يديها .

كان الله في عونك ..

أيتها السيدة التي استقالت من رنين البيانو ..

ورنين النبيذِ الأحمر ِ . ورنين ِ شهواتي ..

كان الله في عوني ..

أيتها السيدة التي استقالت من نهديها ..

ووضعتهما كتفاحتين في ثلاجه ...

كان الله في عون المراياً..

۲

أيتها الرصينة كموظفة في بنك عربي مؤمم ...

إبتسمي قليلاً ..

فُفمكِ لَا بأس به إذا رششتهِ بماء الفرحْ ..

وعيناك لا بأس بهما ..

إذا كحلتهما بقليل من الحنان ..

إكسرِي الزجاجَ الذي يفصل بين صوتي وغاباتك الشاسعة

بين أصابعي أو أقاليمك الاستوائية ..

بين حصاني . ومزار عك الطازجة العشب ...

٣

أيتها المتثقفة إلى درجة التجلدْ ..

الأكاديمية الى درجة القشعريره ..

أيتها المحاصرة ..

بين جدران الكلمات المأثورة ..

وتعاليم حكماء الهند ..

ولزومياتِ ما لا يلزم ..

أنتِ مأخوذة "بأبي العتاهية

وأنا مأخوذ "بالشعراء الصعاليك ..

أنتِ مهتمة "بالمعتزلة .. وأنا مهتم البي نواس أنتِ معجبة "برقص (البالية) وأنا معجبٌ برقص الدراويشْ أنتِ تسكنينَ مراكبَ الورقْ .. وأنا أسكنُ البحرْ .. أنتِ تسكنينَ الطمأنينة .. وأنا أسكن الإنتحار . . . أيتها السيدة المضطجعة على رفوف الكتب .. أيتها الضائعة في غبار النصوص ... إنّ دمي أنقى من حبر مخطوطاتك ... وقراءة فمي ... أهم من جميع قراءاتك ... فلماذا لا تتثقفينَ على يدي ؟ فأنا الثقافة .. أنا الثقافة .. أن الثقافة .. أنا الذي أستطيعُ أن أحوّل نهدكِ إلى حمامهُ وفخذيكِ إلى سبيكتيْ ذهب .. وفمكِ إلى عش للعصافير" .. أنا الذي أستطيع أن أجعلك .. ملكةً .. أو جاريه ملكة .. سمكة .. أو غزاله .. أو قمراً في باديه ... أيتها السيدة المستنكفة عن السفر الليلي ..

ايتها السيدة المستنكفة عن السفر الليلي .. أيتها الخائفة من رائحة الرجل .. ورائحة المراكب .. ورائحة الرجل .. أيتها السمكة التي لا تريد أن تسبح .. ولا تريد أن تغرق .. لماذا لا تتتلمذين على يدي ؟.. إنني أعرف كل شيء عن النساء .. والنباتات المتسلقة .. والحيوانات المنسلقة .. لماذا لا تتتلمذين على يدي ؟ لماذا لا تتتلمذين على يدي ؟ لماذا لا تتتلمذين على يدي ؟ لا إنني أعرف كل شيء عن العناصر الأربعة ..

أعرف كلّ شيء عن كيمياء الأرض .. وكيمياء الإنسان .. أعرف التفاحة كيف تستدير .. وغابات القصب كيف تتشابك والنمر كيف يقفز .. والنمر كيف يقفز .. ونهد المرأة كيف يبحث عن فريسته .. أيتها السيدة التي استقالت من كتب الشعر .. ودخلت في جدول الحساب .. والماء .. والعصافير .. ودخلت في اليباس .. والماء .. والعصافير .. ودخلت في اليباس .. والماء .. والعصافير أعشابي الطبيعيه ؟.. لماذا لا تثقين بمعارفي ؟.. لماذا لا تثقين بمعارفي ؟.. فأنا المعرفة ..

هل ترين هذه العروق المنفجرة على وجه يدي ؟ . هل ترين هذه الشقوق المفتوحة على ضفاف فمي ؟ هل تشمين رائحة الكبريت .. . المتصاعدة من شراييني ؟ هذه هي شهادات همجيتي .. وجنوني ... وهي كلها من مرتبة الشرف .. كما تلاحظين فهل ثمة وظيفة شاغره ؟ .. لحدائقي .. يطلب عملاً في بساتين عينيك ؟ .. لحدائقي .. يطلب عملاً في بساتين عينيك ؟ ..

أيتها السيدة التي تتعاملُ معي .. بميزان صيدلي .. وتلامسُ يدي ، بحياد ممرضه .. إنني لا أتحملُ ثيابكِ البيضاء .. وأسنانكِ البيضاء .. وابتسامتكِ البيضاء .. لا أتحمل كلّ هذا التنظيم .. في التعبير عن غرائزي ..

```
لا أتحملُ كلّ هذا المناخ المعقم ...
                                   والشراشف المعقمة ...
                                    والعواطف المعقمة ..
            لا أتحملُ أن أقف ساعاتٍ في طابور الفلاسفة
                                لأحصل منكِ على قبله ..
          كلّ هذه الكتب التي تحيط بك .. أسماك مجلده ..
كل هذه القوارير الكبيرة والصغيرة لا تتخفض حرارتي ...
         فارميها جميعاً .. والتجئي إلى أعشاب صدري ..
                                       كخر و ف أببض ْ . . .
            أيتها السيدة القاسية كناظرة مدرسة داخلية ..
                            إعفيني من إرهابكِ الثقافي ..
              إن الطَّفلَ في داخلي ، يريَّدُ أن يلعبَ معكِ ..
                         فلماذا لملمت كراتك وانسحبت ؟
                      قد لا أكونُ عادلاً في لعبتي معكِ ...
      ولكن أطفالَ العالم كَلهم مثلَّي .. لا يعرفون العداله ..
        قد تكون سمعتي سيئة في الشَّارع الذي تسكنينه ..
       ولكنني أعدكِ لو قبلتِ أن تلعبي معي مرة "ثانيه ...
                                    أن أجعلكِ تربحينْ ..
                         فاربطي شعركِ بشريطٍ أزرقْ ..
                                  واضربي الكرة َ أنتِ ..
                          إضربي كرتين إذا أنت ..
هاجمي أنت .. واقتحمي أنت ..
                                 واخرقي جسدي أنتِ ..
                                فليسَ مهماً أن أربحَ أنا ..
                 وليس مهما ما ستكتبه الصحافة عنتى ..
                              المهم أن تعرف الصحافة ..
                     أن الإمبريالية وقد تكون امرأه .....
```

## حوار مع امرأة . على مشار ف الأربعين . . .

1

ما الذي أستطيع أن أفعلهُ من أجلك ؟ أيتها السيدة التي بيني وبينها .. أسرار عير قابلة للنشر .. وذنوب صغيرة عير قابلة للغفران .. إنني أفهم جيداً خلفيات حزنك .. لكنني لا أستطيع أن أمنع أي انقلاب ينقذه نيسان .. ضدّ نهديك المتمسكين بالسلطة .. إلى يوم القيامه ..

۲

صحيح أنّ التاريخ يعيد نفسه ...
ولكنّ الأنوثة — يا سيدتي — لا تعيدُ نفسها أبداً ..
إنها شرارة لا تقبلُ النسخ والتكرار ..
هذا ما كنتُ أشرحهُ لك ، وأنتِ في السادسة عشره ..
يوم كانت الشمس لا تغيب عن ممتلكاتك ..
وجيوشكِ تملأ البحر والبر ..
وجسدكِ الياسميني .. يأمر .. وينهى ...
ويقولُ للشيء : كنْ .. فيكونْ ...

كيف أستطيع أن أساعدك ؟
أيتها المرأة التي لم تساعد نفسها ..
ولم تحفظ خط تراجعها ..
أيتها الطاغية الصغيرة ..
التي سحقت كل معارضيها ..
وأعدمت كهنتها وعرافيها ..
وأغلقت الصحف .. وسحقت الحريات ورفعت تماثيلها في الساحات العامة ..
ووضعت صورها على طوابع البريد ..

هل تتذكر بن ؟ كمْ كنتِ مجنونة ً في السادسة عشره ، وكيف كنتِ تتحدثين .. كملوك فرنسا .. عم حقكِ الآلهي الذي لا يناقشْ .. في قتل كلّ رجّل إ .. أ يعشقُ امرأةً غيركِ من نساء المملكة .. وقتل كلّ امرأة ٍ .. تُخرجُ مع رَجلَ بعجبكِ من رجال المملكة ... ما الذي أستطيع أن أفعله ؟ الأخفف عنك وجع الهزيمه ومرارة السقوط عن العرش .. أيتها السلطانة التي فقدت سلطانها ما الذي أستطيعُ أنَّ أفعلهُ ؟. الأحرر أكِ من مركبات العظمة الفارغة .. وأعيد إلى عينيك السوداوين لونهما الطبيعي .. وإلى نهديكِ الأحمقينْ .. شعبتها الضائعة اا ما الذي أستطيعُ أن أفعلْ ؟ لأعيدَ جسدكِ حليبياً كما كانْ و نهدك دائرياً كما كان الله وعشقي لكِ .. بدائياً .. همجياً .. إنتحارياً ... كما كان ...

في سالف الزمان !!